الراق في المراق المراق

بتستيم العولايث

كَابْوَايْلَافِيْكِالِيْرِفُولِيَيِّى) ﴿ الْمُوالِيُلِافِيْكِالِيْرِفِلِيِيْنِهِ الْمِنْكِالِيْرِفِلِيِيِّيِّى

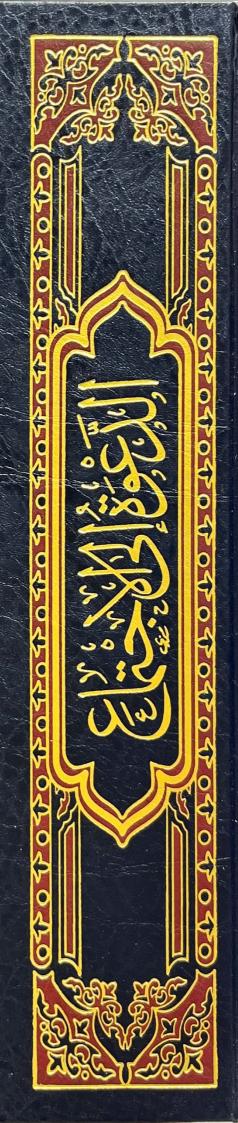





الراب والمالية المعالمة المعال

ولا المالية ال

في « مجَدْمُوع فَتَاوَىٰ شَيْخِ ٱلاسِلَامِ »

عَلَّالْعَلَا مِنْ مُ

بِقَ لَمِ الْمُحَدِّدِ الْمُعُولُولُولُمُدُمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُولُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا

بِكَ إِنْ إِنْ لِا فِي الْمِلْ اللَّهَاتُ رِوَالتَّوْزِيْنِ عِ



جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحْفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٤٢ ص - ١٠٢١م

# رَا دُرَانِيلِ فِي الْمِلْ الْمِثْلِيلِ فِي الْمِيْلِ الْمِثْلِيلِ فِي الْمِيْلِ الْمِثْلِيلِ فِي الْمِيْلِ الْمِيْلِيلِ فِي الْمِيْلِيلِ فِي اللّهِ مِن اللّهِ فَي اللّهِ مِن اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِي الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِي

(دار وقفية دعوية) المدير العام: د. فرحان بن عبيد الشمري falaslmi@gmail.com

الإدارة (الكويت): الجهراء - مجمع المخيال - هاتف: - ٢٤٥٧٠٠٨٢ - ٩٦٩٩١٨٢ (٩٦٥+). الفرع الأول: الجهراء - مجمع الخير - الدور الأول - مكتب ١٠ - تلفكس: ٢٤٥٥٧٥٥٩ (٩٦٥+). الفرع الثاني: حولي -شارع المثنى - بجوار مجمع البدر - تلفكس: ٢٢٦٤١٧٩٧ (٩٦٥+).

وقضايا سلوكية.

ورأيت لزامًا عَليَّ أن أُسطِّر بعض ما قاله بحسب القدرة والإمكان؛ لإفادة الأحبة والإخوة.

والمتأمّل يرى أنَّ شيخ الإسلام - رَجِّلَتُهُ- يدعو إلى الاجتماع والائتلاف، وينهى عن الخصومة والاختِلاف.

يتألم فؤاده لذلك ويحزن قلبه، فيُفيض من بحر علمه التوجيهات والإرشادات والإفادات.

إنَّه يبيِّن كيف يكون المسلك مع المخطئ والمذنب والفاسق والفاجر. إنّه يبيِّن قاعدة اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع، وينهى عن نسبة مُعيِّن إلى تكفير وتفسيق إلّا أن تقام عليه الحُجِّة.

إنه يحذّر من التعصب لإمام بعينة، ويحذّر من الموالاة والمعاداة في المسائل، ويسعى لإزالة الفُرقة بين المتعصبين لمذاهبهم، والنهي عن الخوض في التفصيل الذي يوقع الفُرقة والاختلاف.

إنه يرشد إلى ترجيح مصلحة تأليف القلوب في المسائل الفقهيّة، وعدم مخالفة الجماعة.

لا بُدَّ للمنصف أن ينبهر من شيخ الإسلام - رَحَالِتُهُ - وتواضُعه وسماحته وعفوه، وقدراته الفائقة في السَّعي لدرء الخصام والدَّعوة إلى الوِئام.

إنَّ شيخ الإسلام - رَحِمُلَتْهُ - قد أصَّل لتأليف القلوب واجتماع الكَلمة، ومع ذلك كان هناك من يَسْعى لسَجنه وزواله، فاشتد البلاء وعظُمت المِحَن، وشيخ الإسلام - رَجَمُلَتْهُ - كالجبل الرّاسخ.

ولمّا أمكنه الله - تعالى - من هؤلاء الخصوم عفا عنهم، وجعلهم في حِلّ، حتَّى سطّروا كلمات الإعجاب والثناء على شيخ الإسلام - يَخلَلله - ومواقفه الرائعة.

إِنّني أَتمنّى أَنْ نسعى إلى جَمْع الكَلِمة، وتأليف القلوب، ودرء الخلاف، وأن نفيد من شيخ الإسلام - يَعَلَللهُ - في ذلك، وقد قال الله - تعالى - في حقّ الكُفّار: ﴿ وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء مُعْضٍ إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَة فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ ﴾ (١).

فالكُفَّار على اختلاف مِلَلِهم ونِحلهم وعقائدهم وقناعاتهم ومعبوداتهم .. بعضهم أولياء بعض، ألسنا نحن الأحقّ بتحقيق هذه الوَلاية؟!

إنَّ تأليف القلوب ودفع الفُرقة سبيل استرداد الكرامة ... سبيل انتشار الرحمة والنور ... سبيل السعادة في الدارين، فهل نحن فاعلون؟! دَعُونا من إقصاء الآخرين.

رعنوه وقدراته الفاتقة في السَّقي للره الخصام والدعوة إلى

دَعُونا من الإلزامات الفقهية.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٣.

دَعُونا مِن الولاءِ والبراءِ في ذلك، وهَلُمَّ لتحقيق قوله - تعالى -: ﴿ اتَّقُواْ اللهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِاقِينَ ﴾ (١) ولنحرص جميعًا أن نكون منهم.

هلمَّ إلى الإعذار وإحسان الظنِّ. العَمْنَا والحدود العالمال

هلمَّ إلى المنهج العلميِّ الذي يعلّمنا سبيل البحث والراجح والمرجوح، مع التجرّد والإنصاف، دون التعصب والإجحاف، لنعلم أنَّ المرء بين الأجر والأجرين، فمن كان له أجرٌ واحد فلا يُحقد عليه، ولا يُخاصم ولا يُبدّع.

إنَّنا عند المُناقشة والحِوار والمُناظرة؛ لسْنا في مَعركة أو غَزو؛ نريدُ إبادة الآخرين، أو على الأقل إحْراجهم.

فهل تغافلنا عن قوله - تعالى -: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) في هذا الحديث شدّاد بن الهاد رَفِي قصة ، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (١٨٤٥)، وغيرهما، وانظر: «أحكام الجنائز» (ص٠٨)، و «صحيح الترغيب» (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢٨.

ولكن أي قلوب هي؟! معارك المسالة العلمالم كالعالوسي في

إنّها القلوب المؤمنة النقية التقية المخلصة؛ تشعر بالسكينة والغِبْطَة والغِبْطَة والغِبْطَة والغِبْطَة والغِبْطَة والعبرور؛ عند الحوار الذي يراد به وجه ربّ العالمين -سبحانه-.

فهل نحن فاعلون؟! والمناس فالما يقال المناسلة الما المالة المالما والمالة

وهل نحن مُدَّكِرُون؟!

أسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يتقبل عملي ويجعله له خالصًا، وصلى الله وسلم وبارَك على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب: حسين بن عودة العوايشة

ما المعالمة المعالمة

18 2 4 2 1 . P . Y . Y . / A / E

### شيخ الإسلام - رَحَمْلَتُهُ- يحكي واقعنا

دعا شيخ الإسلام - رَحِمُلِللهُ - إلى الاجتماع ودرء الخصام، وذلك باستقرائه النُّصوص المتعلَّقة بذلك في الكتاب والسُّنَّة والآثار.

وها نحن نتلو هذه الآيات ونَسْمعها، فأين نحن من قوله - تعالى-: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾(١).

فلمَ الاعتصام بالحزبيَّة وودْع الاعتصام بحبل الله - تعالى -؟! ولمَ الإصرار على التفرُّق؟

ولقد أراد - رَحِنَالله الله الله الله المسائل بتأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين، وهذا هو فِقْه مَنهج التغيير الربّاني في الإصلاح، فلِمَ يتنازَع المسلمون في هذه المسائل التي يسوغُ فيها الاختلاف، ولا ملامَ على هذا أو هذا، ولم هذا النزاع ونسيان التآلف والمحبّة ؟!

كم وجّهنا - رَحْلَللهُ- إلى إعذار بعضنا بعضًا؟!

نناظِر مناظرة مشاورة ومناصحة مع بقاء الأُلفة وأخوَّة الدِّين.

فلمَ لا تكون مناظرة إلَّا ويتلوها الصراخ والاتهام وما هو أكثر من ذلك.

لماذا لا يعذر بعضنا بعضًا؛ فيما نختلف فيه، بعد الحوار الهادئ الهادف الصّادق.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٣.

إنّه يعلّمنا الإعذار، وعدم تكفير من اشتبهت عليه بعض المسائل، وعدم تكفير الطوائف الإسلامية؛ بعضها بعضًا، وألا تُستحلّ دماء بعضها، وإن كانت فيها بدعةٌ محققة.

لماذا لا نتفقه في أدب الاختلاف، ونقتدي بمن سَبقنا من أحاسنِ النَّاس وخيارهم.

لقد بين لنا - رَحِمَلَتُهُ- نتيجة الجماعة، وأنّها رحمة الله - تعالى - ورضوانه وصلواته وسعادة الدارين وبياض الوجوه.

ولا يمكن أن يتحقّق إلا بجهاد النفس، والحرص على وحدة الصف، وعدم الفُرقة.

وماذا يجني النَّاس من الفرقة إلَّا عذاب الله وسواد الوجه، وتسلَّط الأعداء.

فلننظر كيف تسلّط علينا الأعداء وتداعت علينا الأمم مع ما تمتلكه الدول العربية الإسلامية من مقومات العزّة والنصر والتمكين.

إنَّ الفُرقة قد جرّت للأمّة فِتنًا داخليّة؛ من قَتْل واعتداء على الأعراض، وسلبٍ ونَهْبٍ، وتفرقة عنصرية، وطائفيّة، ودمار اقتصادي؛ زاد تسلُّط الأعداء على أمّتنا، وأعادنا إلى الوراء سنين طويلة.

كم نبّه - رَحِزَلَتْهُ - إلى أنَّ النَّاس يتنازعون، فيقول قائلهم: أنا حنبليّ، وذلك: أنا أشعريّ، وذلك ... وذلك ... وذلك ... ويجري بينهم تفرُّق وفتن على أمور لا يعرفون

حقيقتها لأنَّ المهمّ هو التعصّب. عنا يعين مدينة ما المهمّ هو التعصّب.

ولأنّ المراد هو الانتصار. الله القبر المدينة على المسالم المستحد

... ولأن المهمّ ألّا يُظهر الآخر أنه استسلم، وألقى السَّلاح!!!

كم وقع في هذا من ذوي الشهادات، والمناصب الثقافية من التعصب الأسماء تبدِّد الإخاء وتقتل المحبَّة وتنمّي الشتات.

وعندما يكون الحوار فرديًّا، قد يختلفان، وقد يتفقان، وقد يأخذ كلُّ منهما من الآخر.

ولكن عندما يكون الانتماء لحِزب، مع التصنيف المسبق للآخرين، فلا استجابة ولا قبول، لأنّ النظرة للآخرين سوداويّة، ولأن القناعات قد استوت على سوقها، فلا مجال ليستفيد المرء من الآخر.

كم قاد هذا النَّاسَ إلى الصدِّ عن سبيل الله؟!

كم تمنّوا عدم هداية الآخرين؛ ليقولوا انظروا إلى فلان كيف ضلّ السبيل؟

إنّه تمنّي العثرات والوقوع في الزّلات. المستمال علم المستمالات

ولنتأمل كيف حقق شيخ الإسلام - رَحْمُ لِللهُ - هذه المحبّة بقوله:

« فَأَنا أُحِبُّ لَهُم أَنْ يَنالُوا مِن اللَّذَّةِ والسُّرُورِ والنَّعيمِ ما تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنُهُم، وَأَنْ يُفْتَحَ لَهُم مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَطاعَتِهِ والجِهادِ في سَبيلِهِ ما يَصِلُونَ بِهِ إِلَى أَعْلَى يُفْتَحَ لَهُم مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَطاعَتِهِ والجِهادِ في سَبيلِهِ ما يَصِلُونَ بِهِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجاتِ ».

يعلّمنا - رَحَالِتُهُ - الوسطية والاعتدال وعدم التطرّف، وأن الصّحابة وَالْحَقْقَ صلّوا خلف من يعرفون فجوره، كما يعلّمنا مشروعية الصّلاة خلف المستور الذي لم تظهر منه بدعة.

فلمَ التطرُّف والتكفير والتبديع؟! والتستقيم بالصحيح العالم

كم دعا - رَحِيِّلِللهُ - إلى الإفادة من العلماء والمذاهب، وإني لأشعر أننا نعيش في معارك دامية يريد المرء أن يحطم الآخر؟

إننا لسنا في معارك دامية، يريد هذا أن يحرق هذا، وذلك أن يحرق هذا. إنّنا في حوار علميّ للاستفادة من بعضنا البعض.

ما أشد الحاجة إلى جَمْع قدراتنا؛ لأنّ العدوّ يتربّص بنا، ولأننا نحتاج هذه القدرات، في مواجهة الإلحاد والعَلمانيّة.

إننا نحتاج التعاون لإخراج النَّاس - بإذن ربّنا سبحانه - من الظُلمات إلى النُّور.

ولنعلم أنه لن يستطيع أيُّ حزبٍ من أحزاب أهل الإسلام بمفرده، ولا جماعة من الجماعات قيام المجتمع الإسلامي، لن يُستطاع هذا إلَّا بتعاون الجميع ... إلَّا بالتآلف والمحبّة وتحقيق أخوّة الإيمان.

لقد بين ربّنا - سبحانه - هذا في القرآن الكريم في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٣.

فإن لم نحقق هذا المعنى القرآني العظيم، ونتآلف ونتعاون، فلن نبلغ ما نطمح إليه، بل نعيش في الفتنة ونحيا في الفساد.

إننا لن نستطيع الوقوف أمام جموع العدو المتربّصين.

... إننا لن نستطيع أن نُوقِف تداعي الأمم علينا.

إنّهم يتداعون علينا، ولم يَمَلّوا من ذلك، فهل يَحْسُن بأهل الإسلام أن يتداعى بعضهم على بعض؟!

لقد حذّر شيخ الإسلام - رَجِّلَلله - من الهجر لحظّ النفس، وأرشد إلى النظر في المصلحة، فهل نحن فاعلون؟!

وكم من النَّاس من آثر حظوظ النفس، وعدم السؤال عن النتائج. وإنَّ من أبرز هذه النتائج؛ ما يحصل من القطيعة والبغضاء، والصدّ عن سبيل الله، والوقوع في أوحال الغيبة والنميمة والطّعن.

إنه يعلّمنا الدّقة في الموالاة الصحيحة؛ فيما إذا اجتمع في الرَّجل الواحد خير وشرُّ وفجور وطاعة، وسُنّة وبدعة، أن نُعطيه حقّه من الموالاة والثواب بقَدْر ما فيه من الخير، كما هو الحال فيما يستحقّه من المعادة والعقاب بحسب ما فيه من الشرِّ.

إنّه يعلّمنا الإنصاف والعدل الذي علّمناه القرآن العظيم ... والذي أفادَناهُ رسول الله عَلَيْلَةٍ.

#### الخلاصة في في خالف - علقه - يفي

دعا شيخ الإسلام - رَحِيْلَتُهُ - إلى الألفة والاجتماع، ودرء الخصومة والخلاف، دون كلل ولا ملل.

ودعا إلى عدم التعصّب لإمام بعينه وأن لا يقال: هذا حنفيّ وهذا حنبليّ، وهذا أشعريّ.

ونهى عن نسبة مُعيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلَّا أن تقام عليه الحُجّة. وأوصى - رَحِبُلَتْهُ- بقاعدة جليلة وهي: « من تعدّى حدود الله فيك بتكفير أو افتراء، فلا تتعدَّ حدود الله فيه ».

وبيّن أنّه لا يَكفُر من اشتبهت عليه بعض المسائل، ويذكر لذلك أن عليًّا وَفِينَ أَنّه لا يَكفُر من اشتبهت عليه بعض المسائل، ويذكر لذلك أن عليًّا وَفَيْكُ قد قاتل الخوارج بعد سفكهم الدم الحرام، وإفسادهم في الأرض، ومع ذلك لم يُكفّرهم، ولم يَسْبِ نساءَهم، ولم يغنم أموالهم.

كما ذكر - يَخْلِلله - أنّ الاختلاف في الرأي؛ لا يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإذا كان ذلك قولًا لأهل السُّنَّة، فإنَّه يعذر المخطئ، ويبين أنه مأجور مشكور معفقٌ عنه.

ووجّه - رَحِيْلَللهُ- إلى الإجمال وعدم الخوض في التفاصيل التي توقع الفُرقة والاختلاف.

وحند وحند الموالاة والمعادة في المسائل، وأكثر من بيان استحباب تَرْك المستحبات مراعاة لمصلحة تأليف القلوب.

وبيّن - رَحِيْلَشُهُ- أَنَّ التفرق يؤدِّي إلى تسلّط الأعداء؛ كما وقع هذا عندما تسلَّط التر على بلاد الشرق لكثرة التفرّق والفتن بينهم، كما بيّن أدب التعامل مع المخالف، وضرب - رَحِيْلَشْهُ- الأمثلة الناصعة واقعًا حياتيًّا في ذلك.

وقد حذّر - رَحَالِلهُ من الهجر لحظّ النفس، وفرّق بين الهجر لحقّ الله - تعالى - وحقّ النّفس.

كما بين - رَخَلَتْهُ - منهج الصّحابة وَ إذا تنازعوا في الأمر؛ فإنّهم يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وإذا اختلف قولهم، فإنّهم حريصون على بقاء الألفة وأخوة الدّين.

وأرشد - رَحِمُلِلله - إلى ترجيح مصلحة تأليف القلوب في بعض المسائل الفقهيّة، وأطال كلامًا نافعًا ماتعًا في ذلك.

كما بيّن - يَخْلَللهُ- أنواع الاختلاف، وفصَّل في أسبابه المذمومة.

وقد لخّص ما أصّله في دعوته إلى الائتلاف، ودرء الاختلاف، بضرْبِه الأمثلة الرائعة التي يَعْجز البليغ عن وصْفها، والفصيح عن نعتها؛ في العفو والصفح عمّن أرادوا به كيدًا، وسَعو في سَجنه، وطالبوا بقتله.

رحم الله شيخ الإسلام، وجمَعنا به مع والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وأقاربنا وأحبابنا؛ مع النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.

# العران وأن وأن والما الما الما المعتويات المعتويات المعتويات والمدال المعتويات المعتوي

| 0   | المقَدَّمَةالمعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة المُعَدِّمة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة - كَاللهُ<br>اسمه ونسبه ولقبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. | اسمه ونسبه ولقبه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳. | مولده ولسانه<br>مهاته والثناء عليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۷. | وه من المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة<br>شيوخه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸. | سيوحه.<br>هم جود جوال المحال في المعال المحال المحا<br>تلاميذه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | مراه المساور المسالية على المسالية على المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية<br>مِحنَّهُ و سِيجْنهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٦. | محنه وسجنه.<br>۱۸وليوغال حقاحا قالزل بها جانا ولوأ ولقال قلحا و اعاما<br>جهاده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷. | جهاده.<br>برور<br>المهر مؤلفاته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠. | اسهر موعه د<br>و فاته:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٥. | الأمر بالاجتماع والائتلاف وعدم الافتراق والاختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣. | يوم تبيضٌ وجوه: أي وجوه أهل السُّنَّة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | إيراد شيخ الإسلام - كَمْلَتْهُ- قاعدة جليلة في الجماعة والفُرقة وسبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤. | ونتيجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥. | ونتيجتهلله المرابعة المرا |
| ٤٦. | دعوة شيخ الإسلام - رَحِدُ الله الوسطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              | عدم مقابلة شيخ الإسلام - رَجَالِللهُ - السيئة بالسيئة وقوله: « وإن تعدى      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              | حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية؛ فأنا لا أتعدى        |
| ٤٨.          | حدود الله فيه »                                                              |
| ٥٢.          | تذكيره لمن خالفه وبارزه بالخصومة؛ بالدعوة إلى الائتلاف ودرء الخلاف.          |
|              | تمنيه - رَحِمْ اللهِ - الخير الأهل الإسلام وحُبّه الإخوانه                   |
|              | قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حَصَل فيها تنازُعٌ بين الأُمّة في        |
| 00.          | الرِّواية والرَّأي                                                           |
| ٦٠.          | النَّهي عن الخَوْض في التفصيل الذي يُوقع الفُرقة والاختلاف                   |
| ٦٣.          | ترجيح مصلحة تأليف القلوب ودفع الخصام في بعض المسائل الفقهية                  |
| ٧١.          | إذا كان إكرام الجائي بالقيام أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء         |
| ٧٥.          | قوله - رَجِهُ لِللهُ - في الصَّلاة وراء الإمام المستور الذي لم تظهر منه بدعة |
|              | كان شيخ الإسلام - رَجِهُ لِللهُ- يرى عدم جواز مَنْع أحد من صلاة العيد        |
| ٧٩.          | والجمعة وإنْ كان الإمام فاسقًا                                               |
| ۸١.          | متابعة الإمام ولو خالف ما يراه المأموم                                       |
|              | التنوّع فيما يسوغ تنوّعه من الأذكار والأدعية والقراءات ونحو ذلك تأليفًا      |
| ۸٤.          | للقلوبللقلوب                                                                 |
| ۸٧.          | عدم مفاتحة العامِّيِّ فيما لا يَفهمه، أو فيما يُحْدِث فتنةً في النَّاس       |
| and the last | النَّهي عن المناظرة في القَدَر وضرب كتاب الله بعضه ببعض والمراء في           |

| القرآنالقرآن                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| الدعوة إلى الائتلاف ودرء الاختلاف في مسألة استقبال القبلة؛ جهتها           |
| وعينهاا                                                                    |
| أنواع الاختلاف                                                             |
| أسباب الاختلاف المذموم                                                     |
| إعذار الأئمة فيما إذا جاء حديث صحيح بخلاف قوله                             |
| بيان منهج الصَّحابة ومَن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر                        |
| الاختلاف في الرأي لا يوجب المهاجرة والمقاطعة إذا كان قولاً لأهل            |
| السُّنَّة                                                                  |
| النَّهي عن التحزّب                                                         |
| النَّهْيُ عن التعصُّب لإمام واحدٍ بعينه مِن الأئمَّة دون الباقين١٢٥        |
| تحذير شيخ الإسلام - رَحِي للله - من التسمّي والتصنيف في المذهب أو          |
| الطريقة ونحو ذلك                                                           |
| حُجج شيخ الإسلام - رَجْلَلله - العلميّة وتجرّده وعدم تعصبه لإمام بعينه ١٣٩ |
| سَعيُّهُ في إزالة الفُرقة بين المتعصّبين لمذاهبهم                          |
| ذمُّ المُوالاة والمُعاداة في المسائل                                       |
| استحباب ترك المستحبات مراعاةً لمصلحة تأليف القلوب ١٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|                                                                            |

| متى يكون اللين؟ ومتى يكون الإغلاظ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحذير شيخ الإسلام - رَجِنْ لِللهُ- من الهَجْر لحظِّ النّفس١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عدم تكفير من اشتبهت عليهم بعض المسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ترجمة عملية لشيخ الإسلام - يَحْلِللهُ - تدعو إلى التآلف في عفوه وصفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وأدب تعامُله مع مخالفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شيخ الإسلام - رَحِيْلَللهُ- يحكي واقعنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخلاصةالله المناسبة المن      |
| المحتويات المستعللة المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلم المستعلم المستعلقة المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المست |
| تم ٢٨٠ مصلحة تألف القلوب ودنع الخصام في يعض المسائل الفقيدة تشكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الألهان متامعنوا في معفو بنا علا قلم نصاب وابنا خليه وليقال حاصاله الما بالماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الذِّي من المنطب في المنطب في المنطب في المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب من المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المن |
| ساير حالح الإدرام عوالية مال المديني والمستقلق إلا المسائلة والمسائلة والمستقلقة المالك مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الدارية ونحو ذلك الله المال الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| على دين الإسلام - العلمية وتجوده والمعاجمة الإمام بموله كال أوماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المون المراس في المراس  |
| والمرالاة والمُعاواة في السيادل والمساول المساول المساو        |
| الكجاب ولا المستانا في المالية المنافقة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## المديمش

تعديل ملف شخصيّ

## قناة المديهش العلمية 📀

@ibrah\_almdehesh

حساب (( غير تفاعلي )) يهدف لنشر محتوى قناة إبراهيم المديهش العلمية التيليقرامية /t.me ...ibrahim\_almdeh

🛗 انضمّ في سبتمبر ٢٠٢١

· متابَع ۲۷۲ المتابعون

المنشورات الردود المميزة المقالات

4 مُثت

قناة المديهش العل... 🤡 ٢٠٢١/٩/٢٦٠

المديهش #قناة\_إبراهيم\_المديهش\_العلمية في

التيليقرام

♦ قناة علمية تُسامِر (أهل العلم): بكُتُب، ومقالات، وفوائد شرعية وأدبية وتاريخية... من تراث السابقين، ومعه، وبه، وإليه.

🔷 رابط القناة:

t.me/ibrahim\_almdeh...